# قيم الإنسانية الحقة في في القرآن الكريم

د. حسنی حمدان

أستاذ الجيولوجيام بجامعة المنصورة و عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية (لجنة العلوم والحضارة)

((إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا))

(النساء:٥٨)

{يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكْرٍ وَأَنتَى وَجَعَلْنَاكُم مِّن ذَكْرٍ وَأَنتَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَهَكُمْ عِندَ اللَّهِ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَهَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}

(الحجرات: ١٣).

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ (٣) الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣) (العصر: ١-٣)

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ(۱) اللَّهُ الصَّمَدُ(۲) لَوْ يَلِدْ وَلَوْ يُولَدْ(٣) وَلَوْ يَكُن لَّهُ كُونُواً أَحَدُ(٤)

(الإخلاص: ١ - ٤).

#### المقدمة

اكتسبت البشرية عبر تاريخها الطويل قيما إنسانية عليا . ولم تبلغ تلك القيم كمالها الاحينما اتصلت بخالقها عن طريق الرسالات السماوية ، ولكن حينماتسود أهواء البشر تخلد الإنسانية إلى الأرض فتضل وتنحط قيمها . والإنسان خاسر لا محالة إلا إذا حقق اربعة شروط : هى الإيمان ، والعمل الصالح ، والتواصى بلحق ، والتواصى بالصبر . وهذا هو ما أكد عليه القرآن الكريم منذ نزل على قلب النبى محمد صلى الله عليه وسلم منذ ما يزيد على ألف وربعمائة سنة . فقد أنزلت سورة تحمل اسم "العصر" ، ومع قلة عدد كلماتها إلا أنها تمثل الطريق الذي يهدى الإنسان إلى الفوز ، فيها يقول تعالى :

## بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمَنِ الْرَّحِيمِ

((وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ فِي الْعَصِرِ ).

وإذ كانت كلمة "الإنسان" على كثرة ذكرها في القرآن الكريم (٥٦ مرة) قد جاءت تكشف في الإنسان صفات سلبية ؛ حيث الإنسان خلق ضعيفا ، وهو يؤوس قنوط ، كادح ، كنود ، ظلوم ، جهول جذوع.. إلى غير ذلك من الصفات الذميمة ، فإن الإسلام في الوقت نفسه قد بين السبل والوسائل التي تأخذ بذلك الإنسان لترتفع بصفاته السلبية فتحولها لتصبح صفات إيجابية ، وهنا تكتسب البشرية قيما إنسانية تعلو على الأهواء والأنانية ، قيما تتسم بالسماحة دون العناد، والإخاء دون العنصرية والمساواة دون الفرقة ، والتعارف دون الرفض والإيثار دون الشح ، والعدل دون الظلم ، والرخاء دون الفقر والرحمة دون القسوة ، والتعاون على البر دون الإثم والعدوان.

والإنسان الضعيف أمام النساء جاء الإسلام يوجه شهوته في وجهتها الصحيحة بالزواج الشرعي (ريُريدُ الله ليُبيِّنَ لَكُمْ ويَهْديكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ويَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ \*وَاللهُ يُريدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ويُريدُ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَميلُواْ مَيْلاً عَظِيمٌ حَكيمٌ \*وَاللهُ يُريدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ويُريدُ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَميلُواْ مَيْلاً عَظِيمٌ اللهَ عَظيمٌ اللهَ اللهِ عَلَيهُ عَلَيهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ القنوط ، جاء القرآن ليعالج يأسه وقنوطه بالصبر: ((وَلَئنُ أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مَنّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزعْنَاهَا مِنهُ إِنَّهُ لَيَعُولَنَ كَفُورٌ \*إلا وَلَئنْ أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مَسَرُواْ وَعَملُواْ الصَّالِحَاتِ أُولَلئكَ لَهُم مَّفْفَرَةٌ وَأَجْرٌ كَسِيرٌ)) (هـود: ٩ - ١١). الله الذين صَبَرُواْ وَعَملُواْ الصَّالِحَاتِ أُولَلئكَ لَهُم مَّفْفَرَةٌ وَأَجْرٌ كَسِيرٌ)) (هـود: ٩ - ١١). والإنسان المستصغر نعمة الله عليه جاء القرآن ليعالج استشعاره بالعوز بتـذكيره بنعم الله التي لا تعد ولا تحصى: ((وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعَدُّواْ نعْمَتَ الله لا تُعمولُهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَطُلُومٌ كَفَّارً)) (إبراهيم: ٣٤). والإنسان المتكبر الذي يخاصم لا تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَطُلُومٌ كَفَّارً)) (إبراهيم: ٣٤). والإنسان المتكبر الذي يخاصم الله الله يجيء القرآن ليرده إلى حقيقة خلقه الهـين: ((حَلَقَ الإنسَانَ مَن نُطُفَة فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّينٌ)) (النحل: ٤).

وهكذا نجد القرآن يأخذ بالإنسان ليحرره من الصفات الذميمة جميعا ، ويحول تلك الصفات إلى قيم إنسانية عليا ، وبذلك يتحرر الإنسان ويسمو فوق كونه كفورا ، وعاقا ، وجهولا ، وخصيما مبينا ، ويؤوسا قنوطا ، ساخطا حال الشدة ، وموسوسا ، وهلوعا ، وفاجرا ، وشاكا في البعث ، ونكرة غير مذكور حين من الدهر ، ومغترا بربه وكادحا إليه ، ومخلوقا من تراب ومن طين ومن ماء مهين ومن نطفة ومن علقة ، وناسا ، وطاغيا حال استغنائه .. إلخ.

وقد تميزت الحضارة الإسلامية بالسماحة فسادت القيم الإنسانية النبيلة فى واقع الناس بين المسلمين بعضهم ببعض ، وبينهم وغيرهم من الناس من أصحاب الديانات الأخرى. وهنا نريد أن نؤكد أن الإسلام هو انقياد الناس لله رب العالمين مهما اختلفت وتعددت الشرائع السماوية . كما نؤكد أن الإسلام الذى جاء به جميع الأنبياء والمرسلين واحد ، فلا فرق بين إسلام نوح أو إبراهيم أو موسى أو عيسى وغيرهم من أنبياء الله ورسله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. ومن المعروف فى الشرع أن إيمان المسلمين على شريعة النبى محمد صلى الله عليه وسلم لا يتحدق مالم يؤمنوا بما جاء فى قول الله تعالى:

# بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمَنِ الْرَّحِيمِ

((آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلِّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ لَغُورًا لَا اللَّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ لَغُورًا فَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَائِكَ وَبَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ)) لَغُورًا فَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلِهِ وَقَالُوا نحن المسلمون أي شك في الإيمان أيضا بقوله تعالى:

## بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمَنِ الْرَّحِيمِ

((قُولُواْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعَيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعَمْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ)) (البقرة: ١٣٦).

وقد قمت فى هذا البدث ببيان إنسانية الإسلاء عن طريق إبراز القيم الإنسانية النبيلة التى أكدت عليما آيات القرآن الكريم. ومن ثم فقد استعرضت آيات القران جميعما، وتبين لى ببلاء أن جميع القيم الإنسانية التى عرفما الناس أو التى يطمعون إليما قد حواما القرآن الكريم.

وهنا تبرز القيم الإنسانية الرفيعة المذكورة في القرآن الكريم متمثلة في المبادئ التالية:

ا- شعار الإنسانية العامة فهي آية واحدة

٦- وحدة الإنسانية:الأحل نفس واحدة

٣- استظف الإنسان في الأرض:

٤-وحدة العقيدة :الإسلام دين جميع الأنبياء

٥-توحيد العبودية لله سمو بالإنسانية:

٦-إقرار مرية العقيدة واحتراء عقيدة الأخرين

٧- قدسية أماكن العباحة من إنساني

٨- احترم العمود قيمة أعلنما القرآن :

٩- إقرار مبدء: التكليف قدر الطاقة:

١٠- أحرب الموار سمة إنسانية فني القرآن :

- اا-إقرار ميثاق التعاكم بين الناس:
- ١٢ الاعتراف بالأفضاية للأمو المستحقة لما :
  - ١١ فلاج الإنسانية في القرآن:
- التسامع في القرآن قيمة إنسانية سامية :
  - ١٥ المساواة قيمة قرآنية تسمو بالإنسانية:
    - ١٦ الإنسانية الرحيمة فيمة على :
- ١٧ التواضع قيمة إنسانية أكد عليما القرآن :
- ١٨ حتى الأمن للضعفاء سمة إنسانية فني القرآن :
  - 19- حرمة النفس البشرية قيمة قرآنية عظمى:
    - ٢٠ قدسية الطائق حق قرره الإسلام:
      - ٦١ الدعوة إلى السلام العالمي :
      - ٢٦- المبحأ الإنساني تسنير رباني :
    - ٢٦- إقرار مباحئ التعاون الإنساني :
- ٢٤ حرية الغكر :الرشد والتدبر فني الكون سمو بالإنسانية:
  - اتوقير العلماء:
  - غاية الإنسانية أن تؤوب إلى ربما:

الدعوة على بحيرة فيمة إنسانية في القرآن:

تطابق القول والعمل قيمة إنسانية عليا:

إحسان العمل فيمة إنسانية أكد عليما القرآن :

الدعوة إلى حسن القول:

حسن الظن سمة إنسانية فنى القرآن :

عدم كتمان الدي :

الدي لا الظن قيمة إنسانية في القرآن :

عدم التقليد الأعمى سمة إنسانية نبيلة:

التثبيت من الأمر من تعاليم القرآن:

إسناد الأمر لأهله قيمة إنسانية أقرها القرآن :

إقرار مبدء: التكليف قدر الطاقة:

تحديد المسئولية رفعة بالإنسانية:

تصديع المغاهيم الخاطئة من صغات الإنسانية الرشيدة :

السمو بالإنسانية إلى ما فوق الشموات.

العدل في القرآن قيمة إنسانية عظمي:

الإنسانية المقة لا تبغى التكبر والفساد في الأرص:

عُدم الظلم قيمة إنسانية عظمي في القرآن :

في القرآن عدم الاعتداء قيمة إنسانية عظمي

إقرار حرية القصاص مع حرية العفو

عدم الخيانة سمة إنسانية فهي الغرآن

الكذب خطلة خميمة في حتى الإنسانية

نظاء الأسرة في القرآن أسمى نظاء إنساني :

الإنسانية المحقة ترفع عن الغامشة

العهة حهة إنسانية هي القرآن:

تدريم المحارم مبة الإنسانية:

حيانة حتى الرخيع:

كفالة اليتيم وحفظ حقوق اليتامى:

حفظ الحقوق المالية:

إقرار الخمة المالية للنساء:

تدريم الموبقات في القرآن سمو بالإنسانية:

الجمال قيمة إنسانية سامية في القرآن :

الإنسانية الرشيدة لا تدعمي الخلق:

البشرية ليست مخلدة:

## شعار الإنسانية العامة فهي آية واحدة

حينما تدبرت جميع آيات القرآن الكريم بهدف بيان إنسانية الإسلام اتضح لى أن أرجى آية فى القرآن تعبر عن كمال الإنسانية هى التى تأمر بآداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل بين الناس. هكذا جاء الإعلان القرآنى بمولد إنسانية عالمية تستجيب لأمر الله تعالى حيث يقول:

((إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَـيْنَ النَّـاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمًّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا)) (النساء:٥٨)

ويقول العلماء عن تلك الآية أنها من أمهات الأحكام تضمنت جميع الدين والشرع. والآية عامة عامة في الجميع ، ولكن لو نظرنا إلى سبب نزول الآية، لوجدنا أنها تظهر وجها مشرقا لإسانية الإسلام ممثلة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه من بعده. فهذا مفتاح الكعبة بيت الله الحرام في يد كافر قبل الإسلام ، وحامل المفتاح هو عثمان بن أبي طحة وابن عمه شيبة، وقد منعا النبي من دخول الكعبة وهو بمكة قبل الهجرة إلى المدينة. وحينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصرا، إذا بعمه العباس بن عبد المطلب يطلب منه مفتاح الكعبة لتضاف له السدانة إلى السقاية ، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلمبدلا من أن يلبي طلب عمه ،إذا به ينادى على من منعوه من دخول الكعبة من قبل ، ودعا عثمان وشيبة فقال: (خذاها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظام).

أى طراز من الإنسانية يعلمها محمدا صلى الله عليه وسلم للأتباعه خاصة وللناس عامة.

وجميع العلماء مجمعون على أن الأمانات مردودة إلى أربابها من الناس كافة برهم وفاجرهم. ومبدأ الحكم بالعدل قائم على أساس البينة على المدعى واليمين على من أنكر. وهذا نبى الإسلام ينطق بكلمات من نور يقول فيها: (إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا). تم أليس هو القائل: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عن عنه والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عن رعيته).

## وحدة الإنسانية : الأحل نفس واحدة

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)) (المجرات:١٣).

الناس فى الأصل أمة واحدة ، أبوهم واحد وهو آدم عليه السلام ، وأمهم واحدة وهى زوج آدم "حواء" عليها السلام . وكل البشر خلقوا من ذكر وأنثى ليتعارفوا فيما بينهم . وفى دين الإسلام كلهم فى الإنسانية متساوون لا فضل لعربى على عجمى ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. هكذا يرفع الإسلام مبدأ المساواة بين الناس. ومن يستعرض آيات القرآن فى ذلك الصدد يجد أن الناس فى الأصل أمة واحدة ، خلقوا من نفس واحدة منها نشأوا وانتشروا فى أرجاء الأرض. وحينما

اختلف الناس عبر التاريخ البشرى أرسل الله إلى كل أمة رسول يدلهم على طريق الله المستقيم.

ومن المدهش أن تجد في القرآن تفصيلا علميا دقيقا عن المراحل الثلاثة في خلق الإنسان متضمنة:

المرحلة الأولى: من حيث خلق آدم عليه السلام باعتباره أصل الناس جميعا من تراب وطين وطين لازم وحماً مسنون وصلصال كالفخار وبشر سواه ربه ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها وجعله في الأرض خليفة. ومن المدهش أن يتوصل العلم الحديث استنادا على الأصل الجيني أن كل الناس الذين يعيشون على الإرض اليوم قد انحدروا من امرأة واحدة (Eve the Common Ancestor of all human beings).

المرحلة الثانية: خلق بنى آدم من نطفة ثم علقة ثم مضغة فكسو العظام لحما ثـم النشأة الأخرى، وهذا وجه مشرق من وجوه الإعجاز العلمى للقرآن في خلق الأجنة في بطون الأمهات، ولكنه هنا يخرج عن نطاق هذا البحث.

المرحلة الثالثة : وتتمثل في أطوار خلق الإنسان منذ ولادته وحتى موته وإلى بعثه.

#### وفيما يلى آيات القرآن الشاهدة على وحدة الأحل الإنساني:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ اللَّه أَثْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ)) (المجرات: ١٣).

((كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ

الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ))(البقرة:٢١٣)

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِيَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءُلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)) رَجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءُلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)) (النساء: ١).

((وَهُوَ الَّذِيَ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ)) (الأنعام:٩٨).

((هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَة وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَت حَمَلَت حَمْلاً خَفِيفًا فَمَرَّت بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا اللّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ)) (الأعراف: ١٨٩).

((وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُواْ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهَ يَخْتَلِفُونَ)) (يونس:١٩)

((وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ اللّهِ مُن اللّهِ مُن اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ يَكْفُرُونَ)) (النطَن؟٧).

((إِنَّ هَذِه أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ)) (الأنبياء:٩٢).

 ((يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ \*وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ)) (المؤمنون:٥١-٥١)

(﴿ حَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَة ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنْ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجِ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا تَكُمُّ خَلْقًا مِن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَلهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴾ (الزمر: ٦).

\* ((وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاء فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ)) (الشورى: ٨).

## استظلاف الإنسان في الأرض:

كرم الله الإنسان أعظم تكريم فخلق آدم بيديه وعلمه الأسماء كلها ، وعلمه البيان ، وأسجد له الملائكة ، وتاب عليه، وحينما أهبطه إلى الأرلاض زوده بالمنهج الذي يصلح حياته، وجعل الله آدم خليفة في الأرض ، واستعمر بنو آدم الأرض من بعد. وأحسب أن ميلاد الإنسانية بزغ حينما قال الله تعاي:

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِن طِينٍ { ١ ٧ } فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ { ٧ ٧ } فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ { ٧٣ } (ص: ١ ٧ – ٧ ٧).

#### وهذه بعض آيات استخلاف الله الإنسان في الأرض:

\* ((وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً)) (البقرة: ٣٠).

\* ((هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا حَسَارًا)) (فاطر: ٣٩)

\* ((هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا \* إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن النَّافَةِ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا \* إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا))

# وحدة العقيدة : الإسلام دين جميع الأنبياء

عقيدة الناس واحدة مع تعدد الرسالات السماوية وهى الإسلام بمعن الخضوع والنقياد لله رب العالمين. ذلك الإسلام الذى جاء به نوح هو نفسه الذى وصى به إبر اهيم بنيه والذى وصى به موسى وعيسى وجميع الأنبياء من لدن آدم حتى النبى الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. إله واحد عرفه الناس عن طريقين هما الأنبياء والمرسلين وآيات الله في الأفاق وفي أنفُسهم حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ أُولَمْ يَكُف بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ)) (فصلت: ٥٠).

## وفيما يلى آيات القرآن الدالة على وحدة الدين للبشرية جمعاء.

\* ((وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُـوتُنَّ إِلاً وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ \* أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُـدُونَ مِـن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـهَا وَاحِدًا وَنَحْنُ بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَـهَا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) (البقرة: ١٣٢- ١٣٣).

\* ((قُولُواْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُــوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعَيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّــنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ)) (البقرة: ١٣٦)

\* ((وَإِلَكُهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا اللهِ إِلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ)) (البقرة: ١٦٣)

\* (رإنَّ الدِّينَ عندَ الله الإسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوثُواْ الْكَتَابَ إِلاَّ مِن بَعْد مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُر بآيَاتِ الله فَإِنَّ الله سَرِيعُ الْحِسَابِ)) (آل عمران: ١٩) ((أَفَغَيْرَ دينِ الله يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْه يُرْجَعُونَ \* قُلْ دينِ الله وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَد مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)) (آل عمران: ٣٠ – ٨٤).

\* ((إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا)) (النساء:١٦٣).

\* ((إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ للَّذِينَ هَادُواْ وَاللَّابِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كَتَابِ اللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كَتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنَ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَلَ عَلَى هُمُ الْكَافِرُونَ) (المائدة: ٤٤).

\* ((يَا صَاحِبَي السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ)) (يوسف: ٣٩).

\* ((إِلَهُكُمْ إِلَةٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ)) (النحل: ٢٢).

\* ((وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِينَ)) (النحل: ٣٦).

\* ((وَقَالَ اللَّهُ لاَ تَتَّخِذُواْ إِلْهَهَنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِللَّهُ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُون)) (النحل: ٥١).

((إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا)) (طه: ٩٨).

\* ((لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ)) (الأنبياء: ٢٢).

\* ((يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ \*وَإِنَّ هَـــذهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ)) (المؤمنون: ٥١-٥١)

\* (﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِحَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (الروم: ٣٠).

\* ((قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسَبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَـرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَـالَمِينَ)) (النمل: ٤٤).

\* ((وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)) (القصص: ٨٨).

\* ((فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ)) اللهِ عَرْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ)) (الروم: ٤٣).

\* ((وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا عَلِيظًا)) (الأحزاب:٧).

\* ((شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ)) (الشورى:١٣). ((وَمِن قَبْلهِ كَتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى للْمُحْسنينَ)) (الأحقاف: ١٢).

((وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكَتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَد وَكَيْتِيرٌ مَنْهُمْ فَاسِقُونَ \* ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى اَبْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ مَنْهُمْ فَاسِقُونَ \* ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى اَبْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاء رَضُوانَ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسَقُونَ)) (الحديد:٢٦–٢٧).

## توحيد العبودية لله سمو بالإنسانية :

الكون كله بجميع مخلوقاته يسجد لله إلا الإنسان زوده الله بالعقل وأرسل إليه الرسل ، ثم هو بعد ذلك حر فى اختياره الإيمان بالله او الشرك والكفر به ، وعليه حينئذ أن يتحمل تبعات اختياره التى لن تكون إلا إما الجنة وإما النا. وجميع الأنبياء وهم صفوة البشر عباد لله.

## وتلك بعض آيات القرآن الدالة على وحد العبودية لله ربم العالمين

<sup>\* ((</sup>وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)) (الذاريات:٥٦).

<sup>\* (﴿</sup> أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْــَأَرْضِ وَالشَّــمْسُ وَالْقَمَــرُ وَالنُّجُومُ وَالْجَبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ النَّهُ فَمَا لَهُ مَن مُّكُرم إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاء ﴾ (الحج: ١٨).

<sup>\* ((</sup>إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ \*رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ)) المَشارِقِ)) (الصافات:٥-٦).

\* ((قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي)) (الزمر:١٤).

\* ((اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ)) (ص:١٧).

\* ((يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَبِعِ الْهَوَى فَيْضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْخَسَابِ)) (ص: ٢٦). ((وَاذْكُرْ عَبُدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبِ الْحَسَابِ)) (ص: ٢٦).

\* ((وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ)) (ص:٥٥).

\* ((وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنْ الْأَخْيَارِ)) (ص ٤٨٠).

\* ((هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ \* هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ \* هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو الْمَلَكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبِحَانَ اللَّهِ عَمَّا الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْمُحَكِيمُ \* هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* هُو اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ \* هُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ \* هُو اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ \* هُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ \* هُو اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَالْمَاكُ الْقُدُوسُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَالْمَامِ وَهُو اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَهُولِ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ الْحُمْ وَهُو اللَّهُ الْفَاسُمَاءِ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْالَولُ الْمُعَرِيزُ الْحَكِيمُ ) (الحشر: ٢٢-٢٤).

\* قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ { ١ } اللَّهُ الصَّمَدُ { ٢ } لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ { ٣ } وَلَمْ يَكُن لَّــهُ كُفُــواً أَحَدٌ { ٤ } (الإخلاص: ١ - ٤).

إقرار حرية العقيدة واحتراء عقيدة الآخرين :

#### إقرار حرية العقيدة:

أعلن القرآن مبدأ حرية العقيدة إعلانا صريحا في قوله تعالى: ((لا إِكْراهَ فِي الدِينِ)) والدين في تلك الآية المعتقد والملة بقرينة قوله تعالى : ((قَد تَبين الرُّشٰدُ مِنَ الْغَيِّ)) والآية تعنى (لا إكراه في الدين) على الدخول فيه (قد تبين الرشد من الغي) أي ظهر بالآيات البينات أن الإيمان رشد والكفر غي. وقد نزلت الآية فيمن كان له من الأتصار أولاد أراد أن يكرههم على الإسلام. وبلغ التمسك بذلك المبدأ إلى درجة أن القرآن يامر اتباعه ألا يسبوا الكفار حتى لا يسبوا الله عدوا بغير علم {ولا تَسنبُوا النّينَ يَدعُونَ مِن دُونِ اللّه فَيسنبُوا الله عَدوا بغير علم كذلك زيّنًا لكل أُمّة عَملَهُمْ ثُمَّ إلَى مِن دُونِ الله فَيسنبُوا الله عَدوا بغير علم كذلك زيّنًا لكل أُمّة عَملَهُمْ ثُمَّ إلَى على على على على عليه وسلم في قوله تعالى : رَبّهم مَرْجِعُهُمْ فَينبَلُهُم عِما كَانُوا يَعْملُونَ } (الأنعام: ١٠٨ ) . وأكد الإسلام على حرية العقيدة على اسان النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : {لَكُمْ دينُكُمْ وَلَيَ دِينَ } (الكافرون: ٢).

#### وتلك مى بعض النصوص القرآنية التى تؤكد على حرية العقيدة:

\* ((لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُو بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اللهِ فَقَدِ اللهِ فَقَدِ اللهِ فَقَدِ اللهِ فَقَدَ اللهُ اللهُ اللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)) (البقرة:٢٥٦)

\*((وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكَتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّه يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثَ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِ يِنَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا)) (النساء: ١٤٠).

\* ((وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكُفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ السَّرَابُ وَسَاءت مُرْتَفَقًا)) (الكهف: ٢٩).

\*((وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْد خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)) خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)) (النور:٥٥).

\* ((هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا \* إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن النَّفُة أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا \* إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا)) لَّطُفَة أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا \* إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا)) (الإنسان: ١-٣).

\* قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ { 1 } لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ { ٢ } وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ { ٣ } وَلَا أَنا عَبُدُونَ مَا أَعْبُدُ { ٣ } وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ { ٥ } لَكُمْ دِيسَنُكُمْ وَلِسِيَ دِيسِنِ { ٣ } عَابِدٌ مَّا عَبَدتُمْ { ٤ } لَكُمْ دِيسَنُكُمْ وَلِسِيَ دِيسِنِ { ٣ } عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ هَا أَعْبُدُ { ٥ } لَكُمْ دِيسَنُكُمْ وَلِسِيَ دِيسِنِ { ٣ } الكافرون: ١ – ٣ ).

#### احترام عقيدة الآخر:

\* (﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفَ وَالأُذُنَ بِالأَذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُ وْلَا لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُ وْلَا يَتِكُ هُمُ الظَّالِمُونَ \*)) (المائدة:٤٥).

\* ((وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَمَوْعَظَةً لِّلْمُتَّقِينَ \* وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ فِيهِ هُدًى وَمَوْعَظَةً لِّلْمُتَّقِينَ \* وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَ

\* (رَإِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَّتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِسرُوحِ الْقُدُسِ ثُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَإِذْ تَخُلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِىءُ الأَكْمَا وَإِذْ تَخُلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِىءُ الأَكْمَا وَالأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنسَكَ إِذْ جَئْتَهُمْ وَالْمَئِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَلَا اللّهُ سِحْرٌ مُّبِينًى) (المائدة: ١١).

((قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِّن دِينِي فَلاَ أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِـن دُونِ اللّهِ وَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُولِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُو

\* ((وَلَكُلِّ أُمَّة جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحَدٌ فَلَهُ أَسْلَمُوا وَبَشِّر الْمُخْبتينَ) (الحج: ٣٤).

#### ودسية أماكن العباحة من إنساني :

جعل الإسلم دور العبادة من كنائس النصارى ومعابد اليهود ومساجد المسلمين خطوطا حمراء لا يجب المساس بها و أوجب القتال دفاعا عنها في حالة قيام البعض ظلما بهدمها. ولذل فإن الإنسانية الرفيعة لابد أن تنأى عن خراب دور العبادة ، بل يجب عليه المحافظة على قدسيته. ويكفينا في ذلك واقعة تسلم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه حينما تسلم بيت المقدس ، وأنه رفض أن يصلى في الكنيسة وصلى خارجها حتى يأتي من بعده فيصلون بها قائلين هنا صلى عمر.

{الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقُويٌّ عَزِيزٌ } الحج ٤٠

((فِي بُيُوت أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ \*رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ)) (النور:٣٦–٣٧).

((وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للَّه فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّه أَحَدًا)) (الجن:١٨).

## احترم العمود فيمة أعلنما الفرآن:

أمر الله تعالى المؤمنين بالوفاء بالعقود ، وهي ما عقده المرء على نفسه ومن بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتق وتدبير وغير ذلك من الأمور ؛ وكذلك ما عقده على نفسه لله من الطاعات ، كالحج والصيام والاعتكاف والنذر وما أشبه ذلك من الطاعات. وتلزم الشريعة الإسلامية المسلمين بإتمام العهد مع المعاهدين إلى مدته. والوفاء بالعهد لفظ عام لجميع ما يعقد باللسان ويلتزمه الإنسان بالعدل والإحسان . وقد أقر الرسول صلى الله عليه وسلم خلفا في الجاهلية هو حلف الفضول ، وقال صلى الله عليه وسلم : (لا حلف في الإسلام وأيما حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة) يعنى في نصرة الحق والقيام بالمواساة . وبالتالي فإن إنسانية الإسلام يعنى في نصرة الحق والقيام بالمواساة . وبالتالي فإن إنسانية الإسلام

تتسع لتشمل جميع المعاهدات الدولية التى تبغى الخير للبشرية ولا تتعارض مع شريعة الإسلام.

## وتلك مى ىلآيات التى تؤكد المعانى السابق ذكرما

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحلِّي الصَّيْد وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُريدُ)) (المائدة: ١).

((إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدَتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُواْ إِلَيْ اللّهِ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ)) (التوبة:٤).

((وَأُوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدَتُمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ)) (النحل:٩١)

### إقرار مردء: التكليف قدر الطاقة:

\* ((لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ..)) (البقرة:٢٨٦)

# أحرب الموار سمة إنسانية في القرآن :

يأمر الله تعالى المسلمين بأن يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين دون مخاشنة ودون تعنيف ، وأيضا مجادلة أهل الكتاب الذين لم يظلموا المسلمين بالحسنى.

## وتلك المعانى نجدها في الآيتين التاليتين.

((ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّــكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ)) (النحل: ١٢٥).

{وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكَتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُولَلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ }العنكبوت٢٤

## إقرار ميثاق التحاكم بين الناس:

سلك النبى محمد صلى الله عليه وسلم أرقى سلوك إنسانى فى مخاطبة أهل الكتاب ، وفى كتابه إلى هرقل (بسم الله الرحمن الرحيم – من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم/ وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإن عليك إثم اأريسيين ، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله –إلى قوله (فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون).

#### يقول تعالى:

((قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ تَعَالَوْ اللَّهِ وَلَا يَشْرِكَ بِهِ اللَّهِ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْ الفَّهُولُو الشَّهَدُو الْبِأَنَّا مُ سُلِمُونَ)) (آل عمران: ٢٤).

((قُلْ كُلِّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى)) (طه: ١٢٥).

الاعتراف بالأفضلية الأمم المستحقة لما :

أعلن القرآن أفضلية اليهود على عالمى زمانهم ، وقيل على كل العالمين بما جعل فيهم من الأنبياء . وروى مسلم عن أبى موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام). وفيما روى عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (خير نساء العالمين أربع مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد).

## وتلك المعانى تتجسد فى الآيات التاليات:

((يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ)) ((البقرة:٤٧)).

((إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ)) (آل عمران:٣٣).

((وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ)) ((آل عمران: ٢٤).

((لَيْسُواْ سَوَاء مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللّهِ آنَاء اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ)) (آل عمر ان:١١٣).

((وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ)) (الجاثية: ١٦).

((وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فَرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةُ وَنَجِّنِي مِن الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ \*وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُثِبِهِ وَكَانَت مِن الْقَانِينَ)) فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُثِبِهِ وَكَانَت مِن الْقَانِينَ)) (التحريم: ١١-١٢).

## فلام الإنسانية في القرآن:

حددت الآيات العشر الأول من سورة "المؤمنون" فلاح الإنسانية . وتلك الآيات عامة في الرجال والنساء. وفغلاح الإنسانية يتحقق بما ورد في السورة من اتصالها بربها ، وعدم الخوض فيما لاطائل وراءه ، والتكافل بين الأغنياء والفقراء ، والتمسك بأهداب العفة والفضيلة ، وعدم النظر وراء ما احله الله من النساء ، وحفظ ورعاية الأمانات ، والمحافظة على الصلوات.

## وتلك هي الآيات التي تحدد طرق الفلاح للبشرية:

((قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ \*الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ \*وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ لَلْوَرِجِهِمْ حَافِظُونَ \* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا وَالَّذِينَ هُمْ لَلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ \* فَمَنِ اَبْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُولُكِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لَمَلُومَتِي الْمَوْمِنُونَ \* أَوْلَئِكَ هُمُ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ \* أُولْئِكَ هُمُ الْعَادُونَ \* أَوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ { ١٠ } )) (المؤمنون: ١٠-١٠).

# التسامع في القرآن قيمة إنسانية سامية :

نهى الله تعالى المؤمنين أن يسبوا الأوثان التى يعبدها الكفار ؛ لأنه علم أن إذا سبوها نفر الكفار وازدادوا كفرا. ولا يحل لمسلم أن يسب صلبان النصارى ولا دينهم ولا كنائسهم ، ولا يتعرض إلى ما يؤدى إلى ذلك . وفى ذلك درب من الموادعة كما قال القرطبى. وفى القرآن آية تتكون من ثلاث كلمات ، تضمنت قواعد الشريعة فى المأمورات والمنهيات. فقوله ((خُذِ الْعَفْوَ)) دخل فيه صلة القاطعين ، والعقو عن المذنبين ، والرفق بالمؤمنين ، وغير ذلك من أخلاق المطيعين. ودخل فى قوله : ((وَأُمُرُ فَ)) صلة الأرحام ، وتقوى الله فى الحلال والحرام ، وغض الأبصار بالعرف)) صلة الأرحام ، وتقوى الله فى الحلال والحرام ، وغض الأبصار ، والاستعداد لدار الفرار. وفى قوله : ((وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ)) الحص على التعلق بالعلم ، والإعراض عن أهل الظلم ، والترة عن منازعة السفهاء ، ومساواة الجهلة الأغبياء ، وغير ذلك من الأخلاق والأفعال الرشيدة.

وتصل إنسانية الإسلام حدا عظيما إلى درجة إجارة العدو من المقاتلين إذا ما طلب جوار المسلم حتى يسمع كلام الله ؛ فإن قبله فحسن ، وإن أبى يرده المسلم إلى مأمنه. كما أن أمان السلطان في الإسلام جائز ، لأنه مقدم للنظر والمصلحة. ونحن هنا أمام دين يدعو من يصفهم بأنهم عباد الرحمن ان يعرضوا عن مخاطبة الجاهلين ويقولوا سلاما.

#### وكل تلك المعانى الإنسانية النبيلة تتبين من آيات القران التالية :

((وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّواْ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةً عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ)) (الانتعام: ١٠٨٠).

((قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتَكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدِّارِ إِنَّهُ لاَ يُفْلحُ الظَّالمُونَ)) (الأنعام: ١٣٥).

((خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ)) (الأعراف: ١٩٩).

((وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بَأَنَهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ)) (التوبة: ٦)

((قَالَ لاَ تَشْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ)) (يوسف: ٩٢).

((وَعَبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا \* وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا)) (الفرقان:٦٢-٦٤).

\* ((وَجَزَاء سَيِّئَةً سَيِّئَةً مَثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الظَّالِمِينَ)) الشورى: ٤٠).

## المساواة فيمة فرآنية تسمو بالإنسانية:

لا يفرق الإسلام إطلاقا بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات. والتكليفات الشرعية تخاطب الرجل والمرأة على حد السواء. والناس كلهم في الإسلام متساوون كأسنان المشط كما قال صلى الله عليه وسلم.

((وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَــئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقيرًا)) (النساء: ١٢٤).

((وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فيه سَوَاء أَفَبنَعْمَة اللّه يَجْحَدُونَ)) (النحل: ٧١).

((مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنشَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بأَحْسَن مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ)) (النحل:٩٧).

#### الإنسانية الرحيمة لتيمة عليا :

((وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجدُوا من دُونه مَوْئلًا)) (الكهف: ٥٨)

((وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّى فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بعبَاده بَصيرًا)) (فاطر:٤٥).

((مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّه وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهَ وَرِضُوانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي الْبَعُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهُ وَرَضُوانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِه يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا)) (الفتح: ٢٩).

# التواضع قيمة إنسانية أكد عليما القرآن :

من أراد أن يعرف الإنسانية في قمة تواضعها فليقرأ خواتيم سورة الفرقان:

((وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً)) ((وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً)) (الإسراء: ٣٧).

((وَعَبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَاً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً {٣٣} وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً {٣٤} وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً {٦٥} إِلَّهَا سَاءتْ مُسْتَقَرَّاً وَمُقَاماً {٦٦} وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً {٦٧} وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّه إِلَها أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً {٦٧} وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّه إِلَها الْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَسن يَفْعَسلْ ذَلِسكَ يَلْسِقَ آثَاماً {٦٨} يُضَاعَفٌ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَيَامَة وَيَخْلُدْ فيه مُهاناً {٦٩} إِلَّا مَن تَابَ وَآمَسنَ وَعَملَ عَملاً صَالِحاً فَأُونَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّنَاتِهِمْ حَسَنَات وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً {٧٧} وَمَن تَابَ وَعَملَ صَالِحاً فَأُونَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّنَاتِهِمْ حَسَنَات وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً {٧٧} وَمَن تَابَ وَعَملَ صَالِحاً فَأُونَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّنَاتِهِمْ حَسَنَات وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً {٧٧} وَمَن تَابَ وَعَملَ صَالِحاً فَأُونَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ مَتَاباً {٧١} وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ السَّوَ وَإِذَا وَكُونَ اللَّهُ مَتَاباً {٧٧ } وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ السَّوْمَ وَرُّوا بِاللَّغُو مَرُّوا عَلَيْهَا صَلَى اللَّهُ مَتَعْرَا وَلَكَ مَن الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَوْنَ وَيُقَاماً {٧٧ } وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَكُمْ وَلُونَ وَيُلَقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَما وَكُمُ فَقَدْ كَذَبُيْمُ فَعَدْ كَذَبُيْمُ فَلَا مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلًا ذُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَبُيْمُ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً {٧٧} })) (الرحمن: ٣٠-٧٧).

## حن الأمن للضعفاء سمة إنسانية في القرآن :

أعطى الإسلام الإمل للضعفاء فى حتمية تمكينهم فى الأرض بعد مرحلة الاستضعاف ، وهذا وعد لجميع الأمة فى ملك الأرض كلها تحت كلمة الإسلام ؛ كما قال صلى الله عليه وسلم : (زويت لى

الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لىى منها).

(﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ النَّيْنَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي اَرْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا النَّذِي اللَّهُمْ وَلَيْبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ الللْمُ الللْمُولِلْمُ الللْمُولَ الللْمُولَا الللْمُولَا الللْمُولَا اللللْمُولَ الللْمُولَا الللللّهُ الللْمُولَ اللْمُ الللْمُ الللْمُولَ الللْمُولَا اللللْمُولِ الللْمُولِمُ الللْ

((لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُويضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُويضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُويضِ عَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُويضِ عَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُويضِ عَرَاتُكُمْ أَوْ بُيُوتِ إَعْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إَعْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَحْواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَحْواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَحْواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَحْواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَحْواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَحْواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَحْدَلُكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَحْدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنَ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَاللّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهِ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهِ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونِ)) (النور: ٦١)

\* ((وَ تُرِيدُ أَن تَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ)) (القصص: ٥).

## حرمة النفس البشرية فيمة فرآنية عظمى :

وقف نبى الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع فى موسم الحج يعلن أن دماء الناس حرام عليهم كحرمة البلد الحرام وهى مكة المكرمة وكحرمة الشهر الحرام ، ويعلن أن دم المسلم أعظم من قدسية الكعبة ذاتها. واعتبر الإسلام أن من قتل نفسا واحدة وانتهك حرمتها فهو مثل من قتل الناس جميعا ، ومن ترك

نفس واحدة وصان حرمتها واستحياها خوفا من الله فهو كمن أحيا الناس جميعا. كما أن من ازهق نفسا متعمدا فعقابه أن يخلد في النار ما لم يقبل الله توبته.

## وكل تلك المعانى الإنسانية العظيمة تشير إليما الآيات التاليات.

((وَمَا كَانَ لَمُوْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَنًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَنًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُّوْمِنة وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِه إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُّوْمِنَة وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُوْمِنَة وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَديَةٌ مُّسلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِه وَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُوْمِنَ اللَّهُ عَلَيْه وَكَانَ اللَّه عَليمًا حَكِيمً اللَّهُ وَمَن يَقْتُلْ فَمَنَ اللَّه عَليمًا حَكِيمً اللَّهُ عَليمًا حَكِيمً اللَّهُ عَليمًا عَظِيمًا)) مُؤْمِنًا مُتَعَامِهُ فَجَهَنَمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)) (النساء: ٩٢ - ٩٣).

{مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَاد فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاءتُّهُمْ رُسُلُنَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاءتُّهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ } المَائدة ٣٢

((وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِي الْقَتْل إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا)) (الإسراء:٣٣).

## قدسية الخلائق حق قرره الإسلام:

((وَمَا مِن دَآبَّة فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمَّ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ)) (الأنعام:٣٨).

((وَمَا مِن دَآبَةً فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينِ)) (هود: ٦).

((إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ)) (هود:٥٦)

#### الدغوة إلى السلام العالمي :

تحية المسلمين السلام ، وختام صلاتهم على مدار كل يوم هو قولهم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وتحيتهم يوم يلقون ربهم سلام ، والجنة اسمها دار السلام ، ويشهدالمسلمون بالإسلام لمن يلقى عليهم السلام ، ورضوان الله عند المسلمين هو سبيل السلام ، ومن أسماء الله السلام. ويأمر الله المسلمين بأن يدخلوا في السلم جميعا إذا جنح عدوهم إلى السلام.

### وفنى الآيات التالية توخيع لإنسانية البشر فنى دعوة الإسلام إلى السلام:

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبينٌ)) (البقرة:٢٠٨)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسُتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعندَ اللّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً } النساء: ٤٤.

{يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطِ مُّسْتَقِيم }المائدة ٢٦

{لَهُمْ ذَارُ السَّلاَمِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ }الأنعام١٢٧

((وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)) (الأنفال: ٦١).

{وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ } يونس٢٥ {وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيَّاً } مريم٣٣

{فَأْتِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى }طه٧٤

## المبدأ الإنساني تسنير رباني :

قد يصيب الإنسان الغرور معتقدا أن النعم التى حصل عليه إنما حققها بعلم عنده كما قالها قارون من قبل: ((قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْم عندي أَولَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ)) (القصص: ٨٧). وإذا كان العالم ستيفن هوكنج قد توصل إلى أن دقة الكون علتها أننا موجودون على الأرض فقد سبقه القرآن حينما أعلن أن الكون كله إنما سخره الله للإنسان. الله سبحانه وتعالى خلق للإنسان كل شيء في السماوات والأرض ، وسخر له الليل والنهار الشمس والقمر والنجوم ، وأنزل الماء من السماء فأخرج به النبات ، وسخر البحر والنهر ...إلخ.

وهذا نتدبر آيات التي تتددث عن تسدير الله الأشياء جميعا الإنسان:

\* ((هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)) (البقرة: ٢٩).

\* {إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سَتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَـرْشِ يُعْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْـقُ وَالأَّمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمينَ } (الأعراف: ٤٥).

\* { اللّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَد تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّسَمْسَ وَالْقَمَرَ كُلَّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُّسَمَّى يُدَبِّرُ الأَمْرَ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاء رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ } (الرعد: ٢).

\* { اللّهُ الَّذِي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَ سِرَاتِ رِزْقًا لَّكُمُ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ \* وَسَخَّرَ لَكُمُ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ \* وَسَخَّر لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ } إبراهيم ٣٣ } (إبراهيم: ٣٣–٣٣).

\* {وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالْنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْنُجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ } (النحل: ١٢)

{وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَسرَى الْفُلْكَ مَوَ احْرَ فيه وَلتَبْتَغُواْ مِن فَضْلَه وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (النحل: ١٤).

{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسكُ السَّمَاء أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوُّوفٌ رَّحِيمٌ } (الحج: ٥٦). {وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَالَّنَى يُؤْفَكُ ونَ } مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَاللَّهُ فَالَّنَى يُؤْفَكُ ونَ } (العنكبوت: ٢٦).

{أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كَتَابٍ مُّسنِيرٍ } (لقمان: ٢٠).

{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلِّ يَجْرِي إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } (لقمان: ٢٩).

{ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِسِيرٍ } (فاطر: ١٣).

{خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكُوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ النَّهَارَ كُلِّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ } (الزمر:٥).

{لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّــــذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ } (الزخرف: ١٣).

{اللَّهُ الَّذِي سِخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }الجاثية ٢ ١

{وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ }الجاثية ٢ ١

((هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)) (الملك: ١٥).

#### إقرار مباحى التعاون الإنساني :

ليت النشطاء في مجال حقوق الإنسان يعلموا مبادىء التعاون الإنساني التي أشارت إليها آيات القرآن الكريم. إنهم حينئذ سيجدون حرص الإسلم الشديد في إنفاق المال الطيب الحلال على المحتاجين ، وآداء حقوق

الوالدين ، والأقارب ، والجيران ، والإنفاق في جميع الحالات والأوقات ، والربط بين ما يصيب الإنسان من خير وبين مدى إنفاقه في وجوه الخير ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وحفظ أموال اليتامي وتنميتها وحسن رعايتهم ، والتدبير والاقتصاد في المال ، واحترام حرمة بيوت الآخرين ، ومراقبة الله في جميع أفعال الإنسان ، واحترام الآخرين وعدم السخرية منهم ، واجتناب الكثير من الظن ، وتوافق القول والعمل ، والتحلي بصفات الصبر والحلم والعفو والاعتدال والعفة وبر الوالدين . . إلى غير ذلك .

#### وفيما يلى آيات القرآن التي تأمر وتعض على التعاون الإنساني:

\* ((لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُّواْ وُجُوهَكُمْ قَبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ الْبِرَّ مَنْ آمَسَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلَآئِكَةِ وَالْكَتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامِينَ وَالْمُوفُونِ وَالْمُوفُونَ وَالْمُوفُونَ وَالْمُوفُونَ وَالْمُوفُونَ وَالْمُوفُونَ وَالْمُوفُونَ وَالْمُوفُونَ وَالْمُوفُونَ وَأُولَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ وَالسَّائِلَينَ وَاللّهَ وَالطَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَ لِللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

((يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ)) (البقرة: ٢١٥).

((الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)) (آل عمر ان:١٣٤).

((وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِدِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنَبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنَبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنَبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنَبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا)) (النساء: ٣٦).

((لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ)) (آل عمران: ٩٢)

((لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن تَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَة أَوْ مَعْرُوفِ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَعَاء مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا)) (النساء:١١٤).

((إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوء فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا)) (النساء: ١٤٩). ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)) (المائدة: ٨٧).

((قُلْ تَعَالَوْاْ أَثْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَ تَعَرَّبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إِمْلاَق نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)) (المائدة: ١٥١).

((وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ الْكَيْـلَ وَالْميــزَانَ بِالْقَسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلكُمْ وَصَّاكُم به لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)) (المائدة: ١٥٢).

((وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا)) (الإسراء: ٢٦).

((وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا)) ((الإسراء: ٢٩).

((وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَوْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا)) ((الإسراء: ٣١).

((وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً)) (الإسراء: ٣٢).

((وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِي الْقَتْل إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا)) (الإسراء:٣٣).

((وَأُوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)) ((الإسراء:٥٥).

((ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ)) (المؤمنون:٩٦).

((وَلَا يَأْتُلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورَ رَّحِيمٌ)) (النور: ٢٢).

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ \*فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا هُو أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ \* لَّـيْسَ عَلَـيْكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا هُو أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ \* لَّـيْسَ عَلَـيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَة فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ)) ( النور :۲۷-۲۹).

((...وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصَّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)) (النور:٣٣)

((أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُحْسِرِينَ \*وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ \*وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسدينَ)) (الشَّعْرَاء:١٨١–١٨٣).

((فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجُهَ اللَّهِ وَأُوْلَئكَ هُمُ الْمُفْلحُونَ)) (الروم: ٣٨).

((وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْوِكْ بِاللَّه إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿ وَوَصَّالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُو لِي وَلوَالدَيْكَ إِلَيَّ الْمُصِيرُ خَوَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْوِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الْمَصِيرُ خَوَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْوِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَوْجِعُكُمْ فَأَنَبِّكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ \*يَكَ الدُّنْيَ اللَّهُ إِن تَكُ مَثْقَالَ حَبَّة مِّنْ خَرْدَل فَتَكُن فِي صَخْرَة أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ بَنِيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مَثْقَالَ حَبَّة مِّنْ خَرْدَل فَتَكُن فِي صَخْرَة أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْلَّرْضِ بَنِيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مَثْقَالَ حَبَّة مِّنْ خَرْدَل فَتَكُن فِي صَخْرَة أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْلَرْضِ بَالْمَعْرُوف وَانْهَ عَنِ الْمُنكَسِ يَأْتَ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبِّ حَبِيرٌ \*يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَمُر ْ بِالْمَعْرُوف وَانْهَ عَنِ الْمُنكَسِر وَاصْبُر عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ \*وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي وَاصْبُر عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ \*وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُصَى مَ مَنْ إِنَّ أَنكُرَ الْأَصُواتِ لَعَوْر الْحَمِيرِ)) (لقمان:١٣٠٥ مَنْ أَنكُرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ)) (لقمان:١٣٠ -١٩).

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نسَاء مِّن مَّن أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِلَّمْسَ الإسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَان وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَئكَ هُمُ الظَّالمُونَ) (الحجرات: ١١)

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَـب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحيمٌ)) (الحجرات: ١٢).

((أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسهِمْ لَوْلَكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسهِمْ لَوْلَكَ يَعَذَّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ثَيْا أَيُّهَا الَّلَذِينَ آمَنُوا إِذَا تَناجَيْتُمْ فَلَا تَننَاجَوْا بِالْبِرِ وَالتَّقُوكَى وَاتَّقُوا اللَّهَ تَناجَيْتُمْ فَلَا تَننَاجَوْا بِالْبِرِ وَالتَّقُوكَى وَاتَّقُوا اللَّهَ اللّهِ يَعْدَرُونَ اللّهِ يُحْشَرُونَ ثَوْ إِنْمَا النَّجُوكَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْئًا اللّهِ وَعَلَى اللّه فَلْيَتَوكَلَ الْمُؤْمَنُونَ)) (المَجَادِلة: ٨-١٠).

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ \*كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ \*كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ)) (الصف:٢-٣).

### حرية الفكر :الرشد والتحبر في الكون سمو بالإنسانية:

ستظل الإنسانية شاردة طالما أنها تسير وراء أهواء البشر. ولكي تسمو الإنسانية فوق بهيمية القطيع الشارد ، لابد أن تكون موصولة بخالق الأرض والسماء والخلائق والأنفس. وقد هدى الله الناس جميعا فأرسل لهم الرسل ليبينوا لهم سبيل الحق ، وأعطاهم العقل ليختاروا الكفر أو الإيمان ، وفي ذلك يقول تعالى: {إنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبيلَ إمَّا شَاكراً وَإمَّا كَفُوراً } (الإنسان: ٣). ثم إن الله تعالى قد أودع في خلقه ما يدل عليه ، وعلى أولى الألباب أن يتفكروا في خلق الله حتى تتصل إنسانيتهم بخالقهم: {إنَّ ا في خَلْق السَّمَاوَات وَالأَرْض وَاخْتلاف اللَّيْل وَالنَّهَار لآيَات لَأُولي الألْبَاب } {١٩٠} الَّذينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهمْ وَيَتَفَكَّرُونَ في عَلَى خُلْق السَّمَاوَات وَالأَرْض رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطَلاً سُـبْدَانَكَ فَقنَا عَـذَابَ النَّار {١٩١} (آل عمران: ١٩٠-١٩١) . وقد جمع الله العلم الكوني في آية واحدة حتى يشهد الناس على أنه إله واحد ، يقول تعالى: {إنَّ في خَلْق السَّمَاوَات وَالأَرْض وَاخْتلاَف اللَّيْل وَالنَّهَار وَالْفُلْك الَّتِي تَجْرِي في الْبَحْر بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاء مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثُّ فيهَا من كُلُّ دَآبَّة وَتَصْريف الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُستخر بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيَات لَقَوْم يَعْقلُونَ }البقرة ٦٦.

والإنسانية التى لا تعرف لها ربا إنسانية لا يمكن أن توصف بالرشد. وليس مستغربا أن يحوى القرآن على قرابة الألف آية التى تتحدث عن السماء والأرض والخلائق ، لأن الإسلام يريد أن يعمل الناس عقولهم ليشهدون بأن الله هو خالقهم وخالق كل شيء.

ومن المؤكد أن التدبر والوصول إلى النتائج عن طريق المقدمات صفة أساسية للإنسانية يتميز بها الإنسان على سائر المخلوقات. والإنسانية الرشيدة يجب أن تتدبر إشارات العلم الكونى فى القرآن الكريم فى السماء واتساعها و حبكها وبنائها وشمسها وقمرها وأفلاكها وأبراجها ومواقع نجومها. إلخ . وفى الأرض آيات للموقنين ؛ فى مهادها وقرارها ، وقطعها المتجاورات ، وجبالها الأوتاد الرواسى ، وظلمات بحارها وأمواجها ، وفى أوديتها السائلة ، ومائها المخزون ، وفى كل ما ذرأه الله فيها. ثم على الإنسان أن ينظر فى بدايتة وأطوار خلقه ، وكيف خلقه الله فى أحسن تقويم... إلخ.

ويكفى فى مذا المقاء أن نتدبر المدخل العقلى لمعرفة الله من خلال آيات القرآن التى تعث على النظر فى.

((قُل لَّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ قُلْ مَن بِيدهِ رَّبُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿ قُلْ مَن بِيدهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْء وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَلَا تَتَّقُونَ وَلَا قُلْ فَلَا تَعْلَىٰهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَلَا تَتَّقُونَ لَا لَهُ قُلْ فَلَا تَعْلَىٰهُ مِن وَلَد وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ تُسْحَرُونَ ﴿ ثَلَا لَهُ مِن وَلَد وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ السَّحَرُونَ ﴿ قُلْ اللّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ عَلَا لَهُ عَلَى بَعْضِ سُبْحَانَ اللّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ عَلَا إِلَهُ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ عَلَامِ الْعَيْسِ وَالشَّهَادَة فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (المؤمنون: ١٤٥- ٩٢).

((الَّذِي حَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ \* وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ \*وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ \* وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ \* وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنَ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ)) (الشعراء:٧٨- \* وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ \* وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنَ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ)) (الشعراء:٧٨- ٨٣).

((أَمَّنْ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاء مَاء فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةً مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدلُون ﴿ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَسرَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهُ مَّعَ اللَّهِ بَلْ وَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهُ مَّعَ اللَّهِ بَلْ وَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهُ مَّعَ اللَّهِ بَلْ اللَّهُ عَلَيُ اللَّهُ مَّعَ اللَّهِ بَلْ مَعْ اللَّه عَلَيْكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الْأَرْضِ أَإِلَهُ مَّعَ اللَّه قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الْأَرْضِ أَإِلَهُ مَّعَ اللَّه قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الْرَبِيلَ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرسلُ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَلِّهُ مَّعَ اللَّه تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَمَّن يَبْدَأُ الْحَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَمَّن يَبْدَأُ الْحَلْقَ ثُمَّ اللّهِ قُلِيلًا مَّا تَذَكَرُونَ ﴿ أَلِلَهُ مَعَ اللَّه قَالِلُهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ مُقَالِمُ الْمُؤْونَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ أَإِلَهُ مَّعَ اللَّه قُللًا هَا تُوا بُرُهَا اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ الْمَالِكُمْ إِن كُنتُهُمْ فَا لَلْهُ قُلْ اللّهِ قُلْهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ أَإِلَهُ مَّعَ اللّهِ قُلْ اللهِ قُلْهُ اللّه قُلْهُ اللّهُ عَمَّا يُسْرَالُونَ الْمَالَاءُ وَالْكُمْ إِن كُنتُهُمْ إِن كُنتُهُمْ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ أَإِلَهُ مَعَ اللّهِ قُلْلُهُ اللّهُ الْعَلَالَةُ الْمَالَا اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

((وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ)) (النمل:٩٣).

((قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَا أَتِيكُم بِضِيَاء أَفَلَا تَسْمَعُونَ \*قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهُ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ \*وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَتَهُ لَتَسْكُنُوا فَيه وَلَتَبْتَعُوا مِن فَضْله وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (القصص: ٧١-٧٣).

((إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْقَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَلَّ لَكُمُ (إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اللَّرْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عَنِدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُووا لَـهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)) (العنكبوت:١٧).

((قُلْ سيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَديرٌ)) (العنكبوت:٢٠).

((وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَالَّى يَوْفَكُونَ)) (العنكبوت: ٦١).

((وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْد مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ للَّه بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقلُونَ)) (العنكبوت:٦٣).

((أُولَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلَقَاء رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ \*أُولَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ مُّسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلَقَاء رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ \*أُولَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْتُسَرَ مِمَّا كَانَ عَاقَبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْتُسَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)) عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)) (الروم: ٨-٩).

((وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشرُونَ ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُ مِّنْ أَنفُسكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلَكَ لَآيَاتِ لِّقَدُوهُ مِّنَ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتَلَافُ أَلْسنَتكُمْ وَأَلْوَانكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِيَقْكُرُونَ ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِعَاوُكُم مِّنَ فَصْله إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِيَّقُومُ بِيسْمَعُونَ ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِعَاوُكُم مِّنَ فَصْله إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَات لِقُومُ يَعْقَلُونَ ﴿ وَمُنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِعَاوُكُم مِّنَ السَّمَاء مَاء فَيُحْيِي بِسِهِ لَقُومٌ بِيسْمَعُونَ ﴿ وَمَنْ آلِسَمَاء مَاء فَيُحْيِي بِسِهِ الْلَوْمُ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَات لِقَوْمُ يَعْقَلُونَ ﴿ وَمُنْ آيَاتِهِ أَن السَّمَاء وَالْسَلَمَاء وَالْسَمَاء وَالْسَرَصُ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَات لِقُومُ مِيعُقلُونَ ﴿ وَهُو أَهُونَ أَعْرَبُ مِنَ السَّمَاء وَالْسَرَاوَات وَالْأَرْضِ وَهُو اللَّيْمُ الْمُؤْتُ وَهُو أَهُونَ أَهُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَهُو اللَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثُلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَهُو الْفَرْنُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَا لَوْمَ عَلَى كُلُّ شَيْء قَلَيْلُ الْمُعْلَى الْمُونَى وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء قَلَي الْلَوْمَ عَلَى كُلُّ شَيْء قَلَدُونَ الْوَلُومُ وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْء وَلَيْلُ اللَّهُ وَلَا لَاعُولُونَ عَلَى كُلُّ شَيْء قَلَديلُ اللَّهُ وَلَالِ الْوَلَاقُ وَلَوْ الْوَلَاقُ وَلَو الْمَوالَى الْمُولُولَ عَلَى الْمُولُومَ عَلَى كُلُّ شَيْء وَلَيْ الْمُؤْلُومُ الْمُولُومُ الْمُولُومُ الْمُولُومُ الْمُولُولُ وَلَا الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَولُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُولُومُ الْوَلِي اللَّهُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِولُولُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْع

((هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ)) (القمان: ١١).

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَلِدهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنُكُمَ بِاللَّهِ الْغَرُورُ)) (لقمان:٣٣).

(﴿ أُوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ \* أُوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاء إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنَخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ) (السجدة:٢٦-٢٧).

((قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّة فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ)) (سبأ:٢٢).

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَى تُؤْفَكُونَ)) (فاطر : ٣).

((وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَة ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ)) (فاطر: ١١).

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّه وَاللَّهُ هُوَ الْغَنيُّ الْحَميدُ)) (فاطر ١٥).

((أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجَبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ \*وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ جُددٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلُوانُهُ مَنْ عَبَاده الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ)) (فاطر:٢٧-٢٨).

((إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ النَّهَ يُمْسِكُ هُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ النَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا)) (فاطر: ٤١).

((وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَحْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ \*وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتِ مِنْ الْعُيُونِ \*لَيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَملَتْهُ أَيْسَديهِمْ أَفَلَسَا مِن تَحْيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنْ الْعُيُونِ \*لَيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَملَتْهُ أَيْسَديهِمْ أَفَلَسَا يَشْكُرُونَ \*شَبْحُانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْوَاجَ كُلَّهَا مِمّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمّا لَسَا يَعْلَمُونَ \* وَآيَةٌ لَّهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ \* وَالشَّمْسُ تَجْرِي لَمُسْتَقَرِّ لَيَعْلَمُونَ \* وَآيَةٌ لَهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ \* وَالشَّمْسُ تَجْرِي لَمُسْتَقَرِّ لَيَعْلَمِ \* وَالْقَمرَ قَدَّرْنَاهُ مَنازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَسِدِمَ \* لَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلِّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ \* وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَا ذُرِيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ)) (يس:٣٦-١٤).

\* ((أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)) (الشورى: ٢١).

\* ((وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ \* الَّــذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ \* وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّــمَاء مَاء بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُحْرَجُونَ \* وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُــم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ)) (الشورى: ٩-١٢).

((وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ)) (الزخرف: ٨٧).

\* ((إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمنِينَ \* وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّة آيـاتُ لِّقَوْمٍ يُوقَنُونَ \* وَاخْتِلَافِ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ مِنَ السَّمَاء مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ لِقَوْمٍ يُعْقِلُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفَ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ جَديث بَعْدَ اللَّه وَآيَاته يُؤْمنُونَ)) (الجاثية: ٣-٦).

((قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شَرِكٌ فِي ((قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونَ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شَرِيكٌ فِي السَّمَاوَاتِ النَّتُمْ صَادِقِينَ)) (الأحقاف:٤).

((أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ \*قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَربَّصِينَ \* أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَل لَّا يُؤْمِنُ وَنَ \* فَلْيَاتُوا تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ \* أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَل لَّا يُؤْمِنُ وَنَ \* فَلْيَاتُوا بَحَديث مِّثْله إِن كَانُوا صَادِقِينَ \* أَمْ حُلقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْء أَمْ هُمُ الْحَالقُونَ \* أَمْ حَلقُوا اللَّهُ مَا الْحَالقُونَ \* أَمْ لَهُمْ الْحَالَقُونَ \* أَمْ لَهُمْ الْمُصَيْطُرُونَ \* أَمْ لَهُمْ اللَّمَ يَسْتَمَعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانِ مُبِينِ \* أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ \* أَمْ لَهُمْ الْعَيْبُ فَهُمْ يَكُثُبُونَ \* أَمْ يُريدُونَ كَيْدًا لَهُمْ فَلُمُ أَجْرًا فَهُم مِّن مَعْرَمٍ مُّ ثُقَلُونَ \* أَمْ عَندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكُثُبُونَ \* أَمْ يُريدُونَ كَيْدَاللهُ سَلْطَانِ مُبَينِ \* أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ خَلْمُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ خَلُولُونَ خَلْمُ الْفَيْبُ فَهُمْ يَكُثُبُونَ خَلْمُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْمُهُمُ اللّهُ مُ الْمَكِيدُونَ خَلْمُ الْهُ الْمُنْ اللّهِ سُبْحَانَ اللّه عَمَّا يُشْرِونَ كَوْنَ ) ﴾ فَاللهمُ أَجُولُونَ اللّه مُلْهُمْ إِلَهُ غَيْرُ اللّه سُبْحَانَ اللّه عَمَّا يُشْرِونَ كُونَ ) ﴾ فَاللّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ \* أَمْ لَهُمْ إِلَهُ غَيْرُ اللّهِ سُبْحَانَ اللّه عَمَا يُشَورُ اللهُ الْمُورِ وَا هُمُ الْمُكِيدُونَ فَى اللّهُ الْمُولُونَ اللّهُ الْمُعَلِيلُونَ اللّهُ الْمُعَلِقُونَ اللّهُ الْمُولُونَ اللّهُ الْمُعَلِقُونَ اللّهُ الْمُعَلِقُونَ اللّهُ الْمُعَلِقُونَ اللّهُ الْمُعَلِقُونَ اللّهُ الْمُولِقُونَ اللّهُ الْمُولُونَ اللّهُ الْمُعَلِقُونَ اللّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعُمُونَ اللّهُ الْمُعَلِقُونَ اللّهُ الْمُعَلِقُونَ اللّهُ الْمُعَلِقُونَ اللّهُ الْمُولِقُونَ اللّهُ الْمُعَلِقُونَ اللّهُ الْمُعَلِقُ

((نَحْنُ حَلَقْنَاكُمْ فَلُوْلَا تُصَدِّقُونَ \* أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمنُونَ \*أَأْنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْحَالَقُونَ \* أَفَرَأَيْتُم مَّا تُحْرُقُونَ أَمْفَالُكُمْ وَنُنشِئكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ \* وَلَقَدْ عَلَمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذكَّرُونَ \*أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ \*أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ تَعْلَمُونَ \* إِنَّا لَمُعْرَمُونَ \* بَلْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ \* إِنَّا لَمُعْرَمُونَ \* بَلْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ \* إِنَّا لَمُعْرَمُونَ \* بَلْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ \* أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاء الَّذِي تَشْرَبُونَ \* أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُتَولُونَ هَحْرُومُونَ \* أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ \* أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ \* أَفَرَأَيْتُمُ أَنشَى أَنْمُ اللَّهُ وَعَلَيْكُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ \* أَفَرَأَيْتُمُ الْمُتَولُونَ \* أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ \* أَفَرَأَيْتُمُ أَنشَى أَنشَى أَنشَى اللَّهُ وَعَلَيْكُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ \* أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ \* أَفَرَاقِعَ النَّهُونِ فَعَلَى اللَّهُ وَيَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّا لَمُعْوِينَ \* فَلَالُونَ مُ اللَّهُونِ فَعَلْمُونَ عَظِيمٌ فَلَا أَقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ \* وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ )) (الواقعة: ٧٥ - ٧٢).

\*((مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّه وَقَارًا \*وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا \*أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَات طَبَاقًا \*وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا \*وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْمُرْضِ نَبَاتًا \* ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا ويُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا \*وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضِ نَبَاتًا \* ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا ويُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا \*وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا \* لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا)) (نوح: ١٣-٢٠).

\* ((أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كَفَاتاً {٢٥} أَحْيَاء وَأَمْوَاتاً {٢٦} وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَــامِخَات وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاء فُرَاتاً {٢٧} (المرسلات:٢٠-٢٧).

\* ((أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَاداً {٢} وَالْجِبَالَ أَوْتَاداً {٧} وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجِاً {٨} وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشاً {١١} وَبَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشاً {١١} وَبَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشاً {١١} وَبَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاساً {١٠} وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشاً {١١} وَبَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاساً {١٢} وَجَعَلْنَا اللَّهُارَ مَعَاشاً {١٢} وَبَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَاجاً {١٣} وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاء ثَجَّاجاً {١١} سَرُاجاً وَهَاجاً {١٢} وَبَعَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاء ثَجَّاجاً {١١} لِلنَّعْرِجَ بِهِ حَبًا وَنَبَاتاً {١٥ } وَجَنَّاتٍ أَلْفَافاً {١٦} إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتاً {١٧} للنَّخْرِجَ بِهِ حَبًا وَنَبَاتاً {٥١ } وَجَنَّاتٍ أَلْفَافاً {١٦} إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتاً {١٧} (النبأ: ٢-١٧).

\*(رَأَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّمَاء بَنَاهَا {٢٧} رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا {٢٨} وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَرَأَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّمَاء بَنَاهَا {٢٧} رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا {٣٠} أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا {٣٣} وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا {٣٠} أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا {٣٦} وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا {٣٢} مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ {٣٣})) (النازعات:٢٧- وَمَرْعَاهَا {٣٦} وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا {٣٢ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ {٣٣ })) (النازعات:٢٧- ٣٣).

\*فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِه {٢٤} أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاء صَـبَّاً {٥٥} ثُـمَّ شَـقَقْنَا الْـأَرْضَ شَقَاً {٢٦} فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبَّاً ﴿٢٧} وَعَنباً وَقَضْباً {٢٨} وَزَيْتُوناً وَنَخْـلاً {٢٩} وَحَـدَائِقَ ضَلَّاً {٣٠} وَفَاكِهَةً وَأَبَّا {٣١} مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ {٣٢} (النازعات: ٢٠-٣٣).

\*أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ {١٧} وَإِلَى السَّمَاء كَيْفَ رُفِعَــتْ {١٨} وَإِلَى السَّمَاء كَيْفَ رُفِعَــتْ {١٨} وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْـفَ سُـطِحَتْ {٢٠} (الغاشـية:١٧-٢٠). الْجَبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ {١٩} وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْـفَ سُـطِحَتْ {٢٠} (الغاشـية:١٧-٢٠). \*وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا {١} وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا {٢} وَالنَّهَـارِ إِذَا جَلَّاهَـا {٣} وَاللَّيْــلِ إِذَا

يَغْشَاهَا { ٤ } وَالسَّمَاء وَمَا بَنَاهَا { ٥ } وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا { ٦ } وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا { ٧ } فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوَاهَا { ٨ } قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا { ٩ } وَقَدْ خَابَ مَـن دَسَّاهَا { ١ ٠ } فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُو َاهَا { ٨ } قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا { ٩ } وَقَدْ خَابَ مَـن دَسَّاهَا { ١ ٠ } (الشمس: ١ - ١٠).

\* وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى { ١ } وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى { ٢ } وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى { ٣ } إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى { ٤ } (الليل: ١ - ٤ ).

#### توهير العلماء

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العلماء ورثة الأنبياء يحبهم أهل السماء ويستغفر لهم الحيتان في البحر إذا ماتوا إلى يوم القيامة)، وقال أيضا العلماء (ورثة الأنبياء)، وقال الكلبي لما ظهر رسول (ورثة الأنبياء)، وقال العلماء أمناء الله على خلقه). وقال الكلبي لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قدم عليه حبران من أحبار أهل الشام ؛ فلما أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان! فلما دخلا علي النبي صلى الله عليه وسلم عرفاه بالصفة والنعت ، فقال له : أنت محمد ؟ قال : (نعم) ، قالا : وأنت أحمد ؟ قال : (نعم) . قالا : نسألك عن شهادة ، فإن أنت أخبرتنا بها آمنا بك وصدقناك . فقال الهما رسول صلى الله عليه وسلم : (سلاني). فقالا : أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله . فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم : ((شَهِدَ اللهُ ألّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)) فأسلم الرجلان وصدقا برسول الله صلى الله عليه وسلم .

وهذه أمثلة من الآيات التي تبين مكانة العلماء في القرآن الكريم:

\* {يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ } الطَّلْبَابِ } الطَّلْبَابِ } الطَّلْبَابِ } المِقرة ٢٦٩

\* {هُوَ الَّذِي َ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكَتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكَتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفَتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفَتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأُويلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِند رَبِّنَا وَمَا يَالَّا أُولُونَ أَوْلُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِند رَبِّنَا وَمَا يَاللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِند رَبِّنَا وَمَا يَاللهُ عَمرانَهُ اللهُ وَالرَّاسِ } آل عمرانه

\* ((شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُونُلُواْ الْعِلْمِ قَآئِماً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَـهَ إِلاّ هُـوَ الْمَلاَئِكَةُ وَأُونُلُواْ الْعِلْمِ قَآئِماً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَـهَ إِلاّ هُـوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)) (آل عمر ان:١٨)

\* {أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ } الرعد ١٩

\* {هَـــذَا بَلاَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَـــهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ الأَلْبَــابِ } إبراهيم ٢ ٥

\* {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيدَّبَرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ } ص ٢٩

\* {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفاً أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابيبُ سُودٌ } فاطر ٢٧

\* {أُمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّـــهِ قُـــلْ هَـــلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ } الزمر ٩

### غاية الإنسانية أن تؤوب إلى ربما:

إن الله تعالى خلق الخلق عبيدا ليعبدوه ، فيثيبهم على العبادة ويعاقبهم على تركها ، فإن عبدوه فهم اليوم له عبيد أحرار كرام من رق الدنيا ، ملوك في دار الإسلام ؛ وإن رفضوا العبودية فهم اليوم عبيدا أباق سقاط لئام ، وغدا أعداء في جهنم بين أطباق النيران.

((أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ)) (المؤمنون:١١٥)

{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ }الذاريات٥٦

### الدعوة على بصيرة فيمة إنسانية في القرآن:

((قُلْ هَــذه سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّهِ وَمَا أَنَا مِـنَ الْمُشْركينَ)) (يوسف: ١٠٨).

#### تطابق القول والعمل قيمة إنسانية غليا:

((قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَة مِّن رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيكُ أَنْ أُرِيكُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تُولِكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ هُودِهُ ١٨٨).

إحسان العمل قيمة إنسانية أكد عليما القرآن :

((قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا \*الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَقُهُمْ يُحْسَبُونَ صُنْعًا)) (الكهف:١٠٣-١٠٤).

{وَنُويِدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَنِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ } القصص .

### الدعوة إلى حسن القول:

\* ((قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَعْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَة يَتْبَعُهَآ أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ)) (البقرة ٣٦٣). \* ((وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَــئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً)) (الإسراء: ٣٦)

((لاَّ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا)) ((النساء: ١٤٨)).

((أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء)) (إبراهيم: ٢٤).

((وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَرَّغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا)) (الإسراء:٥٣).

((إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ)) (الأنبياء:١١٠)

# حسن الظن سمة إنسانية في القرآن :

((لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ)) ((النور:١٢).

#### غدم كتمان الحق :

\* ((إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَــ بِنُكَ الْفَاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَــ بِنُكَ يَلَعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ)) (البقرة: ١٥٩).

# الحن لا الظن فيمة إنسانية في القرآن:

((وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنَّا إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ)) ((وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنَّا إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ)) (بونس:٣٦).

((وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا)) (الإسراء: ٨١).

((بَلْ نَقْذَفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ)) ((الأنبياء:١٨).

((ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ)) (القمان: ٣٠).

((وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ)) (سَبَأ:

### عدم التغليد الأعمى سمة إنسانية نبيلة:

\* ((وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولُو كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ)) (البقرة: ١٧٠)

### التثبيت من الأمر من تعاليم القرآن:

مر قوم من المسلمين في سفرهم برجل معه جمل وغنيمهة يبيعها فسلم على القوم وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله ؛ فحمل عليه أحدهم فقتله فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم شق عليه وفزلت الآية الآية ...

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَـبْ لُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا)) (النساء: ٤٤).

((وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)) ((الأنفال: ٢٥).

وفى سنن ابن ماجه عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله جيشا من المسلمين إلى المشركين فقاتلوهم قتالا شديدا ، فمنحوهم أكتافهم فحمل رجل من لحمتى على رجل من المشركين بالرمح فلما غشيه قال : أشهد أن لا إله إلا الله ؛ إنى مسلم ؛ فطعنه فقتله ؛ فأتى رسول الله صلى الله عليه فقال : يا رسول ، هلكت ! قال : (وما الذى صنعت) ؟ مرة أو مرتين ، فأخبره بالذى صنع. فقال رسول الله عليه وسلم : (فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما فى قلبه) فقال : يا رسول الله لو شققت

بطنه أكنت أعلم ما في بطنه ؟ قال: (لا فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه).

# إسناد الأمر لأمله فيمة إنسانية أفرما القرآن:

((قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ)) (يوسف:٥٥).

#### إقرار مبدء: التكليف قدر الطاقة:

\* ((لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ..)) (البقرة:٢٨٦)

#### تحديد المسئولية رفعة بالإنسانية :

((وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ)) (القمر:٥٣).

((بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)) (البقرة : ٨١)

((تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ)) (البقرة: ١٣٤)

(( وَمَن يَكْسَبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيمًا حَكِيمًا \*وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَد احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا )) (النساء:١١١-١١١). ((للَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وَجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُولَلَ يَلُوهَقُ وَلاَ يَرْهَقُ وَجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أُولَلَ يَلِكُ أَصْحَابُ الْجَنَّةَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)) (يونس:٢٦).

((وَالَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيِّئَاتِ جَزَاء سَيِّئَة بِمِثْلَهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذَلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ اللّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قَطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَــئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فَيهَا خَالِدُونَ)) (يونس:٢٧).

((وَكُلَّ إِنسَانَ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُحْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ كَتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا \*اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا \*مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِه وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا)) (الإسراء:٣٠- ٥).

((يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسِ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كَتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُوْلَــئِكَ يَقْرَؤُونَ كَتَابَهُمْ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتِيلاً \*وَمَن كَانَ فِي هَـــذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً)) يُظْلَمُونَ فَتِيلاً \*وَمَن كَانَ فِي هَـــذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً)) (الإسراء:٧١-٧١).

((وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى)) (طه:٧). ((مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)) (القصص:٤٤).

((مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ)) (الروم: ٤٤).

((وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَل أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ)) (الأنبياء:٤٧)

((أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ)) (السجدة:١٨).

((قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ)) (سبأ: ٢٥).

((قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ)) (سبأ:٥٠). ((إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ)) ((إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ)) (إيس: ١٢).

((إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ)) ((إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ)) (يس: ١٢).

((وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ)) الشورى: ٣٠).

((أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى \*وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى \*وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى \*ثُـمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَى)) (النجم:٣٨-٤١). ((فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كَتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاوُمُ اقْرَوُوا كَتَابِيهْ \*إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقِ حسَابِيهْ \*فَهُو في عيشَة رَّاضِيَة \*في جَنَّة عَالِيَة \*قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ \*كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ)) (الحاقة: ١٩-٢٤).

((وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كَتَابَهُ بِشَمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كَتَابِيهْ \* وَلَمْ أَدْرِ مَا حَسَابِيهْ \* يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ \* مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيهْ \* هَلَكَ عَنِّي سَلْطَانِيهْ \* خُلُوهُ فَغُلُّوهُ \* ثُلَمَّ الْيَتْهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ \* مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيه \* هَلَكَ عَنِّي سَلْطَانِيهْ \* خُلُوهُ فَغُلُّوهُ \* أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْبَحْدِيمَ صَلُّوهُ \* أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْمَحْدِيمِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ \* وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ الْعَظْيَمِ \* وَلَا يَتُحَضُّ عَلَى طَعَامُ الْمَسْكِينِ \* فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ \* وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ \* لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِؤُونَ)) (الحاقة: ٢٥-٣٧).

\* فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ {٧} وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّاً يَرَهُ {٨} (الزلزلة:٧- ٨).

### تصديع المغاميم الخاطئة من صغات الإنسانية الرشيدة:

((وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأَنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ \*يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِه أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُون أَمْ يَدُسُّهُ في التُّرَابِ أَلاَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ)) (النحل:٥٩-٥٩)

((قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لاَّبْتَغَوْاْ إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً)) (الإسراء:٢٤). ((ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْه وَهَدَى)) (طه: ٢٢).

((...وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصَّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)) (النور:٣٣).

((أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ)) (الشعراء:١٦٦-١٦٥).

((وَمَا يَسْتُوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ \* وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ \* وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ \* وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاء وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاء وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُو)) (فاطر : ١٩ - ٢٢).

((أُولَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ)) (يس:٧٧).

((أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ)) (ص: ٢٨).

\* ((أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)) (الشورى: ٢١).

((وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ)) ((الشورى:١٧).

((أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ)) (الجاثية: ٢١).

((وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ)) (الجاثية: ٢٤).

((أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتَ الرَّسُولَ وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا وَمَعْصِيَتَ الرَّسُولَ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذَّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ \*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا يَعَذَّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ \*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَناجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالْقُورَى وَاتَّقُوا اللَّهَ اللَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ \* إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْئًا اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ)) (المَجَادلة: ٨-١٠).

(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ \*كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ \*كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ)) (الصف:٢-٣).

### السمو بالإنسانية إلى ما هوي الشموات :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنِطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ \* قُلْ أَوْنَبَّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَا الأَنْهَا وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ)) (آل عمر ان: ١٤-١٥). خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرَضَوَانٌ مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ)) (آل عمر ان: ١٤-١٥).

((وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ)) (النحل:١٢٦).

((الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا)) (الكهف: ٤٦).

((وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى)) (طه:١٣١).

### العدل في القرآن قيمة إنسانية عظمي:

((أَلَّا تَطْغَوْا فِيهِ الْمِيزَانِ • وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ))
(الرحمن: ٨-٩).

((إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ إِرْاً اللَّهَ يَانَ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا)) (النساء:٥٨)

\* ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقَسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِــدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنَ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَالِلّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْ وُواْ أَوْلَى بَعِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْ وُواْ أَوْ لَكُونُ خَبِيرًا)) (النساء: ١٣٥)

(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّه شُهَدَاء بِالْقَسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدلُواْ اعْدلُواْ هُو أَقْرَبُ لِلتَّقُوى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (المائدة: ٨). ((وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُلْتُمْ وَزُنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَا أُويلاً)) (الإسراء: ٣٥). ((أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُحْسَرِينَ جُوزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ \* وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلَا تَعْنَوْا في الْأَرْضِ مُفْسَدينَ)) (الشعراء: ١٨١ - ١٨٣).

((يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَبِعِ الْهَوَى فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ)) (ص:٢٦).

\* ((وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ)) (القصص: ٥٩)

\* وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ { ١ } الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ { ٢ } وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَّزَنُوهُمْ يُخْسرُونَ { ٣ } (المطففين: ١-٣).

### الإنسانية المعقة لا تبغى التكبر والفساد في الأرص :

((وَ ابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)) (القصص:٧٧).

((قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِي أُولَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ)) (القصيص: ٧٨).

(رِتلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)) (القصص: ٨٣).

((فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلُمُونَ)) (العنكبوت: ٤٠).

((ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجَعُونَ)) (الروم: ١٤).

### عدم الظلم فيمة إنسانية عظمى في الفرآن:

((إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)) (يونس:٤٤). ((إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكَ إِلنَّاسَ إِظَلَّامٍ للْعَبِيدِ)) (الحج:١٠).

# هى الهرآن عدم الاعتداء هيمة إنسانية عظمى

((إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَآؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُونَكُمْ أَوْ يُقَاتِلُونَكُمْ أَوْ يُقَاتِلُونَكُمْ أَوْ يُقَاتِلُونَكُمْ أَوْ يُقَاتِلُونَكُمْ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً \*سَتَجَدُونَ آخَرِينَ يُقَ اتلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً \*سَتَجَدُونَ آخِرينَ يُوكُمْ وَاللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً \*سَتِجَدُونَ آخَرينَ يُوكُمْ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً \*سَيداً فيها فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّواْ إِلَى الْفَتْنَة أُرْكَسُواْ فيها فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمَ وَهُمْ وَأُولَلَ عَلَيْهِمْ سَلَطَانًا مُبِينًا)) (النساء: ٩٠-٩١).

((إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فَي الآنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)) (المائدة:٣٣).

((لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)) (الممتحنة: ٨-٩).

### إقرار حرية القحاص مع حرية العفو

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنشَى الْحُرُّ بِالْحُرْ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنشَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذَلِكَ تَخْفيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ \* وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا مُن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ \* وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِيْ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ) (البقرة ١٧٥-١٧٩).

\* ((وَجَزَاء سَيِّئَة سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ \* وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلِ)) (الشورى: ١-٤٠-٤).

((لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكَتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْكَهُ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهُ قَوِيٌّ الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ) (الحديد:١٨١).

### عدم الجيانة سمة إنسانية في القرآن

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)) ((الأنفال: ٢٧)

# الكذب خصلة ذميمة في حق الإنسانية

((وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذبًا أُوْلَــئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَــؤُلاء الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ)) (هود:١٨).

### نظام الأسرة في القرآن أسمى نظام إنساني :

((وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كَلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا خَنَاحَ الذَّلِّ كَرِيمًا \*وَاَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا)) (الإسراء:٢٣-٢٤).

((وَآت ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمسْكينَ وَابْنَ السَّبيل وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذيرًا)) (الإسراء:٢٦).

((وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى)) (طه: ١٣١).

((لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَان أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ \*وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)) (النور :٣-٤)

((الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَئِكَ مُبَرَّوُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغَفْرَةٌ وَرِزْقٌ كَرَيْمٌ)) (النور:٢٦).

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتَ مِن قَبْلِ صَلَاة الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْد صَلَاة الْعِشَاء ثَلَاثُ مَوَّاتُ مِن قَبْلِ صَلَاة الْفَشُكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتِ لَّكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ \*وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذُنُوا كَمَا اسْتَأْذُنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِه وَاللَّهُ عَلِيمٌ الْحُلُمُ فَلْيَسْتَأْذُنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِه وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ \*وَالْقَوَاعِدُ مِن النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَ عَيْرَ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (النور: ٥٠- ٢).

((وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطعْهُمَا إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)) (العنكبوت: ٨).

((وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)) (الروم: ٢١).

(﴿فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجُهَ اللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)) (الروم:٣٨).

((وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمَّهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلُوَ الْمَصَيْرُ \* وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ \* وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا

وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)) (لقمان:١٤-١٥).

((وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَطُلْمٌ عَظِيمٌ فَ وَوَصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَن اشْكُو لِي وَلوَالدَيْكَ إِلَيَّ الْمُصِيرُ خَوَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطعْهُمَا وَصَاحَبْهُمَا فِي الْمَصِيرُ خَوَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطعْهُمَا وَصَاحَبْهُمَا فِي اللَّذِيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَوْجِعُكُمْ فَأَنَبَّكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ \*يَا الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ خَرْدَلَ فَتَكُن فِي صَخْرَة أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مَثْقَالَ حَبَّة مِّنْ خَرْدَل فَتَكُن فِي صَخْرَة أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ بَالْمَعْرُوفَ وَانْهَ عَنِ الْمُنكرِ بَنَيَّ إِنَّهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ \*يَا بُنَيَ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكرِ وَاصَبْرِ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ \*وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي وَاصَبْرُ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ \*وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالَ فَخُورٍ \*وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُصْ مِن مَن الْكَوْرِ الْقَمَانِ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالَ فَخُورٍ \*وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُصُ مِن مَوْلَ الْكَوْرَ الْمُعْرِفِي الْمَانِ اللَّهَ لَا يُحَبِّ كُلُ الْمُعْرِورِ الْوَالْوَاتِ الْمَانِ اللَّهُ لَا يُحِبِّ كُلُّ الْمُعْرِورِ \*وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُصُ مِن وَتَكَ إِلَى اللَّهُ لَا يُحِبِّ كُلُ الْمُورِ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ لَا يُعْرَالُ الْقَالَ الْعَمْرِي الْحَمْرِي فَي الْمُعْرِورِ الْوَاقُولِ الْمَالَ اللَّهُ لَا يُحْرِقُ فَي مُسْلِكَ الْمُعْرِورِ عَلَى الْمُعْرِورِ الْمُؤْلِقُولِ اللَّهُ لَا يُعْرَالُ اللَّهُ لَلْ الْمُعْرِولِ الْقِمَانِ اللَّهُ لَلْمُولِ اللْمُعْرِولَ فَلْهُ عَلَالُهُ لَا يُعْرِولُ فَيْعَالِلْ الْعَلَى الْعَلَى الْعُولِ الْمُولِلْمُولِ الْعُولِ الْمُعْرِولِ فَلَا لِللَّهُ لَا لَيْ

((ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَائُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحيمًا)) (الأحزاب:٥).

((وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاتُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مَنَ الْمُسْلِمِينَ)) (الأحقاف: ١٥).

((قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّه وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ \*الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُو ٌ غَفُورٌ \*وَالَّذِينَ اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُو ٌ غَفُورٌ \*وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ

به وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ \*فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ)) (المجادلة: ١-٤).

((أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ثَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ثَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقُوكَى وَاتَّقُوا اللَّهَ تَناجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْبِرِ وَالتَّقُوكَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ثَمْ إِلَيْهِ فَكَيْمَ النَّجُوكَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْئًا إلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكَلُ الْمُؤْمِنُونَ)) (المَجَادلة: ٨-١٠).

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلَمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حَلِّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم عَلَمْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا هُمْ يَحلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسَكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ) (الممتحنة: ١٠).

((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءِكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَنْزِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَغْصِينَكَ فِي يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَغْصِينَكَ فِي مَعْرُوف فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفُرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحيمٌ)) (الممتحنة: ١٢).

((يَا أَيُّهَا النَّبِيُ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتَينَ بَفَاحِشَة مُّبَيِّنَة وَتلْكَ حُدُودُ اللَّه وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّه فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدَثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا \* فَإِذَا بَلَعْنَ أَجَلَهُ نَ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدَثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا \* فَإِذَا بَلَعْنَ أَجَلَهُ نَ عُمُوهُ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف وَأَشْهِدُوا ذَوَيَ عُدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقيمُوا الشَّهَادَةَ لِللَّهِ فَلَكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَحْرَجً ا \*

وَيَوْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِه قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْء قَدْرًا \*وَاللَّائِي يَئسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ إِن ارْتَبْتُمْ فَعَلَّتُهُوَّ ثَلَاثَةُ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْء قَدْرًا \*وَاللَّائِي يَئسْنَ مِنَ الْمَحيضِ مِن نِسَائِكُمْ إِن ارْتَبْتُمْ فَعِلَّ اللَّهَ يَجْعَل اللَّهُ لِكُلُّ وَاللَّائِي اللَّهُ يَكُفُّو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَحَمْلُ أَمْرُ اللَّه أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِه وَيُعْظِمْ لَلهُ مَنْ أَمْرِه يُسْرًا \*ذَلِكَ أَمْرُ اللَّه أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِه وَيُعْظِمْ لَلهُ أَجْرًا \* أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُصَارُّوهُنَّ لَتُصَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَات حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُصَارُّوهُنَّ لَتُصَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَات حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَيْثُ سَكَنتُه مِّن وُجُدِكُمْ وَلَا تُصَارُوهُنَّ لِتُصَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولِلَاتَ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ مِنْ لَكُومُ مِنَ عَلَيْهِنَ عَلَى اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ لَقُمْ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ لَا مُا آتَاهُ اللَّهُ بَعْدَ عُسُلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ لَا يُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ عَلَيْهَا مَلَائِكَةً عَلَيْهَا مَلَائِكَةً عَلَاظٌ شَدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)) (التحريم: ٦).

#### الإنسانية المحقة ترضع عن الغامشة

((الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَان أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْأُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتَ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)) (النور :٣-٤).

(﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾) (النور:٤).

((إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرَّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئِ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ)) (النور:١١). ((إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)) (النور:١٩).

((إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظَيمٌ)) (النور: ٢٣).

((...وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)) (النور:٣٣).

((أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ \*وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ)) (الشعراء:١٦٦-١٦١).

((وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ \*أَنتَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتَكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ)) (النمل:٥٤-٥٦).

(﴿أَنْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا انْتنَا بِعَذَابِ اللَّه إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقينَ)) (العنكبوت: ٢٩).

\* ((وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ)) (الشورى:٣٧).

((الَّذِينَ يَجْتَنبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ النَّقَى)) (النجم: ٣٢).

### العفة حفة إنسانية في القرآن:

((قُل لِّلْمُوْمنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَنْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ \*وَقُل لِّلْمُوْمنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِمُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَ أَوْ آبَنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَمْ نَسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَمْ نَشِهَوْلَ عَلْمَ مَا يَخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى يَضُوبُونَ لَعَلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضُوبُنَ لَعَرْبُنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهُ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلَحُونَ)) (النور: ٣٠-٣١)

### تحريم المحارم مبة الإنسانية:

((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَة وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي وَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ وَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ اللاَّتِي في حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي وَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ وَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جَنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأَخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ جَنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأَخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحيمًا)) (النساء: ٢٣)

#### حيانة من الرخيع :

((وَالْوَالْدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ الْمَوْلُودِ لَهُ وَكُلُونُ اللَّهُ وَالْدَاتُ يُوسُونُهُ وَالْدَةُ بِوَلَدِهَا وَلاَ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسُونُهُ فَى بَالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ لَا يُفْسُ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ للَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَللاَ

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدَتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُم مَّآ آتَيْـــتُم بالْمَعْرُوف وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)) (البقرة:٢٣٣)

#### كفالة اليتيم وحفظ حقوق اليتامى:

\* ((وَ آثُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِلَا لِللَّهِ إِلَى إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِلَى إِلَا لِللَّهِ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِلَيْكُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِلْكُوالْمُ أَلِي أَلْمُ إِلَى أَلِكُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ أَلِي أَمْوَالِكُمْ إِلَى أَلْوَالْمُوالِمُ إِلَيْكُمْ أَمْ أَلُهُ إِلْمُ لَا يُعْلِيلُونَا أَلِينَا أَلِي أَلِكُمْ إِلَى أَلُولُوا أَوْلِكُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِلَى إِلَالِكُمْ إِلَى إِلَالِكُمْ إِلَالِكُمْ إِلَى إِلَالِكُمْ إِلَالِكُمْ إِلَالِكُمْ إِلَى إِلْمُ لِلْمُ لِلْلِكُمْ إِلَى إِلَالِكُمْ إِلَى إِلَالِكُمْ إِلَالْكُمْ إِلَالِكُمْ إِلَالِكُمْ إِلَالِكُمْ إِلَالِكُمْ إِلِيلِكُمْ إِلَالْكُمْ أَلِكُمْ إِلَا لِللَّهُ إِلَا لِلْعَلِيلُولِ أَلْمُوالِكُولِ أَلْوالْمُوالِمُ أَلِهُمْ إِلَا لِلْلِكُولِ أَلْمُ اللَّهُ إِلَى إِلْمُؤْلِمُ لِلْلِلْمُ أَلِولِهُمْ إِلَى أَلْمُوالِمُ أَلِلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِكُمْ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلُولُوا أَلْمُ أَلْ

\* ((وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقيرًا فَلْيَا ْكُلْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقيرًا فَلْيَا ْكُلْ بِالْمَعْرُوف فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بَاللّه حَسيبًا)) (النساء:٦).

\* ((إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُوْنَ سَعِيرًا)) (النساء:١٠).

((وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكَتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِن الْوِلْدَانِ وَأَن اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا)) وَأَن اللَّهُ كَانَ بِهِ عَلِيمًا))

((وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً)) (الإسراء: ٣٤).

#### حفظ الحقوق المالية :

((إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ))
(الحدید:۱۸)

\* (﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة: ١٨٨)

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَذَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَابْتُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيها أَوْ ضَعَيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيها أَوْ ضَعَيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُملًا هُو فَلْيُمْلِلْ وَلَيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَاء أَن تَصَلَّ إِحْدَاهُمَا فَتَذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَن وَلاَ يَعْدُلُونَ اللّهُ وَالْمُواْ أَن تَكْتُبُوهُ صَعَيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ وَلاَ يَسْتَطُيعُ أَن اللّهُ وَأَقُومُ لِلشَّهَادَة وَأَدْنَى أَلاَ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تَجَارَةً حَاصَرَةً تَديرُونَهَا وَلَا تَسْأَمُواْ أَن تَكُتُبُوهُ صَعَيرًا أَو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عندَ اللّه وَأَقُومُ لِلشَّهَادَة وَأَدْنَى أَلاَ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تَجَارَةً حَاصَرَةً تَديرُونَهَا وَلَا تَسْلَمُ عَلَيْهُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَ تَكُتُبُوهَا وَأَشْهِدُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تَجَارَةً حَاصَرَةً تُديرُونَهَا وَلَا لَكُونَ تَعَارَةً وَلاَ يُعْتَمْ وَلاَ يُعْتَمْ وَلاَ يُعْلَى شَيْءً عَلَيهً اللّه وَيُعَلّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلَيمٌ ))

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بكُمْ رَحيمًا)) (النساء:٢٩).

((وَأُوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)) (الإسراء:٥٥).

\* ((وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)) (البقرة: ٢٨٠).

((وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُويِدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ)) (الروم: ٣٩).

#### إقرار الخمة المالية للنساء:

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَة مُّبَيِّنَة وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فَيه خَيْرًا كَثِيرًا)) (النساء: ١٩).

((وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللهُ بِه بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَللنِّسَاء ((وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا)) (النساء: ٣٢).

((يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَ انُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَييْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)) (النساء:١٧٦).

# تحريم الموبقات في القرآن سمو بالإنسانية:

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)) (المائدة: ٩٠).

((قُلْ إِنَّمَا حَرََّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَعْيَ بِعَيْرِ الْحَقِّ وَأَن اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ)) (الأعراف:٣٣). تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ)) (الأعراف:٣٣).

((وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَوْتُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَ يَلْقَ أَثَامًا)) (النور :٦٨).

((وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا)) (النور:٧٢).

# الجمال فيمة إنسانية سامية في القرآن:

((يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ)) (الأعراف:٢٦).

((يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)) (الأعراف: ٣١).

#### الإنسانية الرشيدة لا تدعم العلق :

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ)) (الحج: ٧٣).

((وَلُو شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ)) (هود:١١٨).

#### البشرية ليست معلدة:

((كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ)) (الأنبياء:٥٥).

١ – الإنسانية العامة في آية واحدة

٢ - وحدة الإنسانية: نفس واحدة

٣ - وحدة العقيدة : الإسلام دين جميع الأنبياء

٤ - العبودية لله سمو بالإنسانية :

٥- إقرار حرية العقيدة واحترام عقيدة الآخرين :

٦ - قدسية أماكن العبادة حق إنساني

٧- أدب الحوار سمة إنسانية في القرآن:

إقرار ميثاق التحاكم بين الناس

٨- الاعتراف بالأفضلية للأمم المستحقة لها:

فلاح الإنسانية في القرآن:

٨- التسامح في القرآن قيمة إنسانية سامية

المساواة قيمة قرآنية تسمو بالإنسانية:

الإنسانية الرحيمة قيمة عليا الجمال قيمة إنسانية سامية في القرآن:

حرمة النفس البشرية قيمة قرآنية عظمى:

قدسية الخلائق حق قرره الإسلام:

٩ – الدعوة إلى السلام العالمي:

١٠ - المبدأ الإنساني تسخير رباني:

إقرار مبادئ التعاون الإنساني:

حرية الفكر : الرشد والتدبر في الكون سمو بالإنسانية: توقير العلماء :

غاية الإنسانية أن تؤوب إلى ربها:

الدعوة على بصيرة قيمة إنسانية في القرآن:

تطابق القول والعمل قيمة إنسانية عليا

عدم كتمان الحق

الحق لا الظن قيمة إنسانية في القرآن:

عدم التقليد الأعمى سمة إنسانية نبيلة:

التثبت من الأمر من تعاليم القرآن

تحديد المسئولية رفعة بالإنسانية:

تصحيح المفاهيم الخاطئة من صفات الإنسانية الرشيدة

العدل في القرآن قيمة إنسانية عظمى:

عدم الظلم قيمة إنسانية عظمى في القرآن:

فى القرآن عدم الاعتداء قيمة إنسانية عظمى

عدم الخيانة سمة إنسانية في القرآن

الكذب خصلة ذميمة في حق الإنسانية

الإنسانية الحقة لا تبغى التكبر والفساد في الأرص

فى القرآن عدم الاعتداء قيمة إنسانية عظمى

إقرار حرية القصاص مع حرية العفو

الإنسانية الحقة ترفع عن الفاحشة

السمو بالإنسانية إلى ما فوق الشهوات

تحريم الموبقات في القرآن سمو بالإنسانية:

التواضع قيمة إنسانية أكد عليها القرآن:

حق الأمن للضعفاء سمة إنسانية في القرآن

استخلاف الإنسان في الأرض:

إحسان العمل قيمة إنسانية أكد عليها القرآن

١١ - جزاء الإحسان إحسان:

البشرية ليست مخلدة

إسناد الأمر لأهله قيمة إنسانية أقرها القرآن:

الهوية قيمة إنسانية عظمى في القرآن:

نظام الأسرة في القرآن أسمى نظام إنساني:

تحريم المحارم هبة للإنسانية

صيانة حق الرضيع:

كفالة اليتيم وحفظ حقوق اليتامى:

إقرار الذمة المالية للنساء:

حفظ الحقوق المالية:

الدعوة إلى حسن القول:

حسن الظن سمة إنسانية في القرآن:

إقرار مبدء: التكليف قدر الطاقة:

احترم العهود قيمة أعلنها القرآن:

قدسية الخلائق حق قرره الإسلام:

اختلاف الأمم صفة إنسانية أقرها القرآن:

خير للبشرية أن تعلن عجزها عن الخلق